## رسالة في بيان صلاة التراويح وعدد ركعاتها

## بقلم الشيخ عبد الكريم محمد المدرس

- تم إعـادة تنضـيد الكتب وتـدقيقها لمـرة واحـدة على الأقـل، الرجاء التماس العذر في حال وجود بعض الأخطاء والمسـاعدة في تصحيحها إذا أمكن وذلك عن طريق التواصل عبر الايميل ( muhmaz@gmail.com ) او عن طريــــــق الــــــواتس اب ( 0097336610249).

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على س يدنا محمد الرسول الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد فهذه رسالة لطيفة في بيان أن صلاة الستراويح في ليالي شهر رمضان المبارك عشرون ركعة وهي سنة في الدين تؤدى جماعة قال: ((ان الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه)).

وقبل الشروع في المقصود لا بد من مقدمة: وهي أن أساس دين الاسلام من الكتاب والسنة وينبثق منهما الاجماع من مجتهدي الامة واجتهاد المية الدين فمن آمن بالقرآن وسنة الرسول وجب عليه الاعتراف باجماع واجتهاد من أئمة المسلمين. اما الاجماع فلقوله تعالى وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَبِعْ عَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ والمراد بسبيل المؤمنين عَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ والمراد بسبيل المؤمنين طريق سلكه واتبعه علماء امة الاسلام العادلين الذين وصلوا بالعلم والاطلاع إلى درجة استنباط الأحكام من النصوص فانهم اذا اجمعوا على الأحكام من النصوص فانهم اذا اجمعوا على

حكم من الأحكام وجب على المسلمين قبوله ومن انحرف عنه فان مصيره العذاب والعقاب من رب العالمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجتمع أمتي على الضلالة)) وسره ان الامة الاسلامية المباركة خير امة اخرجت للناس ومعنى خيريتها مكانتها وفضلها في الاعتقاد والعمل والجهاد والارشاد وسائر الأمور التي لها دخل في بقاء ودوام كيان الاسلام من حيث الدين.

وقد ثبت أن الجماعة رحمة والفرقة عذاب فحيث اجمعوا على حكم ديني فهناك الخير والرحمة والبركة للمسلمين واما الاجتهاد فلقوله تعالى الفَلولا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةُ لَيْتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ الدين والتفقه عبارة عن التعمق في الفهم والفقه واستنباط ما احتيج اليه من احكام الدين ولقوله: ((اذا حكم الحاكم واجتهد واصاب فله اجران وان حكم واجتهد واخطأ فله اجر)) ، ولقوله ل لمعاذ بن جبل لما يعثه إلى اليمن (( بماذا تحكم فقال بكتاب الله قال فان لم تجد قال بسنة رسول الله قال فان لم تجد قال بسنة رسول الله قال فان لم تجد قال بحرأيي ولا آل أي لا اقصر فضرب بيده على صدره وقال الحمد لله الذي

وفق رسول رسول الله)) ورواة هذا الحديث من اصحاب معاذ وهم ثقاة لا حاجة إلى تـزكيتهم. فثبت مما ذكرنا صـحة الاسـتدلال على الحكم الشـرعي بالاجمـاع والاجتهاد وانهما دليلان من اصول الدين.

وذلك لان دين الاسلام دين خالد مؤيد لعامة الأمم ولولا الاستدلال بالإجماع والاجتهاد لتعطلت العبادات عن اخذ الاحكام ولبقي المسلمون حائرين وغير واصلين إلى حكم الشرع المبين واذا علمت ذلك فاعلم أن صلاة التراويح في ليالي رمضان المبارك عشرون ركعة في كل ليلة وتقام بالجماعة لمن رغب فيها ونال الفضيلة المستفادة من الحديث السابق اول الكلام ومن تركها فهو محروم منها ولكنها لا تلزمه به لان المتطوع امير نفسه فعلا وتركا.

وتحديدها بعشرين ركعة ماخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله واجماع الصحابة الذين لم يزد عددهم في صدر خلافة عمر على عشرين شخصا واستمر الناس في البلاد الاسلامية على ذلك إلى أن ظهرت الاهواء فترك بعض الناس الزيادة على الثماني ركعات بحجة انه صلى الله

عليه وسلم لم يصلها في المسجد وظنوا انه لم يصل ما بقي منها الى عشرين في بيته ولم يهتم بالحديث المروي الدال على انه صلاها كذلك ولا يعمل عمر واجماع الصحابة او انه يدعي انهم لم يصلوها عشرين ركعة وسترى رد تلك الظنون فيما يلي ان شاء الله تعالى.

فنقول وبالله التوفيق الدليل على أن سنة التراويح ثابتة ما في مسند الامام احمد وسائر المسانيد وعبارة الاولى نصا عن عبد الرحمن بن عوف ضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((ان الله عز وجل فرض صيام رمضان وسننت قيامه فمن صامه وقامه ايمانا واحتسابا خرج من الذنوب كيوم ولدته امه)).

اما الدليل على انه تسن الجماعة فيها فهو أنه ورد في مسند احمد رضي الله عنه وسائر الصحاح انه صلى الله عليه وسلم خرج في الليلة الثالثة والعشرين والخامسة والعشرين والسابعة والعشرين وصلى ثمانية ركعات من التراويح مع ولم يخرج بعد ذلك واعتذر خم في الصباح بخشية الافتراض عليهم، وتبين أن هذه الصلاة لم تكن سنة الوتر وهو ظاهر ولا سنة التهجد وان

كانت قيام الليل المختص برمضان وميزها بقوله الكريم في الحديث السابق ((وسنت لكم قيامه)) الدال بظاهره على جواز الزيادة على عشرين ركعة كما زاد اهل المدينة عليها إلى ست وثلاثين ركعة جبرة لما فاتهم من فضيلة الطواف بالبيت الواقع من مسلمي مكة بعد كل اربع ركعات كما هو مشهور عند الناس.

وامــا الــدليل على مــا زاد على الثمانيــة إلى العشرين فهو ما رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ((كان النبي يصلي في رمضان في غير جماعة بعشـرين ركعـة والـوتر). وهـذا الحـديث الشـريف وان ضعفوه فقـد تأيـد بقولة ((وسننت لكم قيامه)) الدال بظـاهره على جـواز الاكثـار من عـدد الركعـات حسـب طاقـة المصلى الان عدد قيـام الليـل في رمضـان ليس محدود. وبتاكيد تلك السنة بالقيام بما عند الأصحاب وتقرير الجماعة والاقتداء بـه واعتـذاره بخشية افتراضها من كثرة الازدحام فان كل ذلك دليل على الاعتناء بهذه السنة المباركة وكذلك تأيـدت السـنة على العـدد المـذكور المـروي عن ابن عباس رضي الله عنهما بوقوع الإجماع عليــه فان الامة اذا أطبقت على حديث مـروي أي على

مقتضاه واجمعت عليه صار الضعيف قوياً ومتأكداً بحيث لا يجوز للمسلم انكاره وترك العمل به فان من اطلع على علم صناعة الحديث علم أن الحديث الضعيف يتقوى بالمتابع والشاهد وموافقته لعمل المسلمين إلى غير ذلك من الامور المقوية.

وما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه لم يصل صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيرها اكثر من احدى عشرة ركعة ارادت به سنة الـوتر، وعلى تقـدير اطلاقـه فقولها نفي ورواته غيرها اثبات والمثبت مقـدم على النافي. وقولها وحدها ليس حجة وموافقة الصحابة لعمـر رضي الله عنه الجميع حجة لمن انصف فان مجتهـدي الصـحابة اذ ذاك لم يبلغـوا عشـرين شخصـا والموجـود منهم الواصـل إلى درجـة الاجتهاد اتفقوا مع عمر رضي الله عنه.

وعلى كل حال فما اتفقوا عليه هو الذي يكون اتباعه واجبا وفي ارشاد الساري شرح صحيح البخاري ما نصه وفي سنن البيهقي بإسناد صحيح كما قال ابن العراقي في شرح التقريب عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كانوا

يقومون على عهد عمر بن الخطـاب رضـي اللـه عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة وروي مالـك في الموطأ عن يزيد بن رومان قال كـان النـاس يقومـون في زمن عمـر رضـي اللـه عنـه بثلاث وعشرين وفي رواية باحدي عشر. وجمع البيهقي بينهمـا بـانهم كـانوا يقومـون باحـدى عشـرة. ثم قاموا بعشرين واوتروا بثلاث وقيد عيدوا ما وقع بزمن عمر رضي الله عنه كالاجماع. وفي مصنف ابن أبي شـيبة وسـنن الـبيهقي عن ابن عبـاس رضى الله عنهما قال كان النبي صلى اللـه عليـه وسلم يصلي في رمضان في غير جماعة بعشرين ركعة والوتر لكن ضعفه البيهقي وغيره بروایة ابی شیبة جـد ابن ابی شیبة. وامـا قـول عائشة الآتي في هذا الباب ان شاء الله تعالى ما كان أي النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشر ركعة. فحمله اصحابنا على الـوتر قـال الحليمي والسـر في كونها عشرين أن الـرواتب في غـير رمضـان عشر ركعات فضوعفت الانه وقت جد وتشـمير . انتهى.

وفي ارشاد الساري ايضا واختار مالك رحمه الله انه تصلى ستا وثلاثين ركعة غـير الـوتر وقـال ان عليه العمل بالمدينة وقد قال المالكية كانت ثلاث وعشـــرين ثم جعلت تســعا وثلاثين أي بالشفع والوتر فيهما.

واقـول تعليقـا على مـا في ارشـاد السـاري من قوله وقد عدوا ما وقع في زمن عمر رضي اللـه عنه كالاجماع، أن قوله كالاجماع كـان مبنيـا على راي من اشترط في انعقاد الاجمـاع مضـي مهلـة النفر والا فقد كـان ذلـك العمـل الواقـع في زمن عمر رضي الله عنه اجماعا وذلك لان الإجماع عبارة عن اتفـاق مجتهـدي الأمـة في عصـر على حكم ديني وقد اتفق الصحابة الموجودون اذ ذاك وقد تحقق ذلك الاتفاق فان كبار الصحابة كعثمان وعلى وغيرهما رضي الله عنهم وافقوا سيدنا عمـر في ذلـك الجمـع ولم ينكـره عليـه احـد بـل اعلنوا الرضا عنه وقد اشتهر دعاء عثمان له على ما صدر منه من تنوير المسجد بذلك العمل المبرور ولم نسمع صحابيا عالما انكره عليه. وقد كانوا عددا قيلا لم يتجاوزوا عشرين وجــرى منهم الرضى بذلك.

وفي فتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري روى محمــد بن نصــر عن طريــق داود بن قيس قــال

ادركت الناس في امـارة أبـان عثمـان وعمـر بن عبد العزيز يعني بالمدينة يقومـون بسـت وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث وقال مالك هو الامر القـديم عندنا وعن الزعفراني عن الشافعي رأيت الناس يقومــون بالمدينــة بتســع وثلاثين وبمكــة بثلاث وعشرين وليس في شيء من ذلك ضيق وعنه قال أن اطالوا القيام واقلوا السجود فحسن وان اكــثروا الســجود واخفــوا القــراءة فحســن، والمقصود هنا واضح جـدا فسـنة الـتراويح وقيـام الرسول صلى الله عليه وسلم لها في الجماعة وجمع عمر واهل العلم من الصحابة على فعلها عشرين ركعـة كـل ذلـك متـواتر لا يقبـل الخلاف واتمامه صلى الله عليه وسلم لها الى عشرين مـروي عن ابن عبـاس رضـي اللـه عنـه وسـند الروايـة وان كـان فيـه ضـعف فقـد جـبر ذلـك الضعف باجماع عمير ومن معيه علييه وهم كيل المجتهدين في ذلك العصر ولم يثبت ان احـد من كبـار الصـحابة المجتهـدين من انكـره في ذلـك الجمع وخالفه والاجماع يقطع النزاع، اضافة إلى ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم ((اقتدوا بالـذين من بعـدي)) الى أبي بكـر وعمـر. وقولـه ((فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين)) وذلك

هو الكافي الصاحب الصدر الصافي، وفي فتح الرباني شرح مسند احمد بن حنبل عند ما نصه (ما فعله عمر رضي الله عنه واجمع عليه الصحابة اولى بالاتباع) انتنى.

هذا ما بيناه للمسلمين الراشدين وفقهم الله تعالى وايانا على الدين.

> المدرس في الحضرة القادرية عبد الكريم محمد المدرس